

مُحَمَّدٌ اليَتِيمُ





حَيَاةُ النّبِيّ عَلَيْكِنّ

رسوم عبدالمرضى عبيد کتبها سمیرحلبی



عَادَتَ «حَلِيمَةُ» إِلَى «مَكَّةَ» وَهِيَ تَحَمِلُ مَعَهَا «محمَّدًا» لِتُعِيدَهُ إِلَى «مَكَّةَ» وَهِيَ تَحَمِلُ مَعَهَا «محمَّدًا» لِتُعِيدَهُ إِلَى أُمِّهِ، وَكَانَتُ دَهَشَةُ السَّيِّدَةِ «آمِنَةَ » شُديدةً حينَمَا دَخَلَتُ عَلَيْهَا «حَلِيمَةُ» وَمَعَها «مُحَمَّدٌ »، فَنَظَرَتُ إِلَيْهَا في عَجَبٍ وَقَالَتَ:



سَأَلْتُها «آمِنةُ» وَهِيَ لا تُخْفِي لَهُفَتَها وَقَلَقَها:

- مَاذَا حَدَثَ؟! .. أَخْبِرِينى يا «حَلِيمَةُ»!!

قَالَتَ «حَليمَةُ» وَهِي تَنَظرُ إِلَى «مُحَمَّدٍ» فِي حُبٍّ وَحَنَانٍ:

- فِي الحَقيِقةِ لَقَدَ حَدَثَ شيءٌ عَجِيبٌ لِمِحَمَّدٍ دَفَعَنِي إلَى التَّعَجيلِ بإعادَتِهِ إلَيْكِ،





## نَظَرَتُ «آمنَةُ » إليها في دَهُشَةٍ، بَينَمَا رَاحَتُ «حَليمَةُ» تَقُولُ:

- لَقَدْ كُنْتُ جَالِسَةً مَعَ زَوْجِي «الحَارِثِ بَنِ عَبَدِ العُزَّى»، وَفَجَأَةً دَخَلَ على البَنِي وَهُو يَصَرُخُ وَيَقُولُ:



فَلَمَّا سَأَلْنَاهُ عَمَّا حَدَثَ أَخَبَرَنَا أَنَّه رَأَى رَجُلَينِ يَلْبَسَانِ ثِيَابًا بَيْضَاءَ، قَدْ أَخَذَاهُ فَأَرْقَدَاه عَلى الأرضِ، وشَقَّا صَدْرَهُ، ثُمَّ أَخَرَجَا شَيئًا منْهُ.

أَكْمِلِي يا «حَلِيمَةُ».

- أَسْرَعْتُ أَنَا وَزُوجِي عَلَى الفَوْرِ إِلَى «مُحَمَّدٍ»، فَوَجَدَنَاهُ قَدُ تَلُونَ وَجَهُهُ مِنَ الخَوْف والفَزَع، فَأَخَذَنَا نُطَمَّئِنُهُ وَنُهَدِّئ مِنْ رَوْعِه،





حَتَّى ذَهَبَ عَنَهُ الخَوَفُ، ثُمَّ رَأَيْنَا أَنْ نُعِيدَهُ إِلَيْكِ، فَإِنَّا لَا نَأْمَنُ عَلَيْه، وَنَخَافُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِسُوءِ أَوْ يُصِيبَه مَكُرُوهٌ.

اقْتَرَبَت «آمِنَةُ» مِن «مُحَمَّد»، ثُمَّ قَالَتَ وَهِي تَحَتَضِنُه بِحُبٍّ وَحَنَانٍ: - واللَّه إنَّ ابْنِي هَذَا مُبَارَكُ.. وَقَدْ رَأَيتُ فِيهِ مِنَ الدَّلائلِ والبِشَارَاتِ مَلْيَمَلاُ نَفْسِي رِضًا بِهِ وَأَمْنًا عَلَيْهِ.



وانْصَرفَتْ «حَلِيمَةُ» عائدةً إلَى دِيَارِ قَوْمِهِا، بَعْدَ أَنْ أَعَادَتُ «مُحَمَّدًا» إلَى أَحْضَانِ أُمِّه.

أَرَادَتُ «آمنَةُ» أَنُ تَأْخُذَ «مُحَمَّدًا» إلى «المَدينَة» لزِيَارَة أَخُوالِ أبيه من « بني النَّجَّارِ»، وكَانَتُ فَرْحَةُ «مُحَمَّد» غَامرَةً وَهُو يَشْعُرُ بيع من أَ « بني النَّجَّارِ »، وكَانَتُ فَرْحَةُ «مُحَمَّد » غَامرَةً وَهُو يَشْعُرُ بِحنَان أُمِّه وَحُبِّها لَهُ وَعَطَفها عَلَيْه، فلَمْ يُفَارِقُها لَحظةً طُوالَ تلك الرِّحلَة الشَّاقَة عَبْرَ الصَّحراء الطَّويلَة المُوحِشَة، حَتَّى وَصَلُوا إلى الرِّحلَة الشَّاقَة عَبْرَ الصَّحراء الطَّويلَة المُوحِشَة، حَتَّى وَصَلُوا إلى

دِيَارِ «بَنِي النَّجَّارِ»، وَهُنَاكَ اسْنَقَبَلَهُ الجَمِيعُ بِالوُّدِّ والحَفَاوةِ، وَقَدَ وَجَدُوا فِيهِ العوضَ عَنَ وَقَدَ وَجَدُوا فِيهِ العوضَ عَنَ أبيه الذي مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَرَى وَحيدَهُ.

انْقضَتُ أَيَّامُ «آمنَةَ» و«مُحَمَّد» في المَدينَة، فَقَرَّرَتِ العَوْدَة بِهِ إِلَى «مَكَّة»، لَكِنَّهَا تُوفِّيَتَ فِي الطَّرِيقِ، وَدُفنِتَ بِالقُرْبِ مِنَ «المَدينَة». وَعَادَ «مُحَمَّدٌ» وَحِيدًا إلى «مَكَّة» بَعَدَ أَنْ فَقَدَ أُمَّهُ، يَبْكِي حُزْنًا لِفِراقِهَا، وَقَدْ تَرَكَ اليُتُمُ آثَارًا مُؤَلِمةً مِنَ الحُزْنِ والأسكى في قَلْبِهِ.



أَرَادَ «عَبَدُ المُطَّلِبِ» جَدُّ «مُحَمَّد» عَلَيْ أَنْ يُخَفِّفَ عَنَهُ آلامَ اليُتَمِ وَأَحْزَانَ الوَحْدَة، فَأَحَاطَهُ بِحُبِّه وَرِعَايتِهِ، وَعَوَّضَهُ بِحَنَانِهِ وعنَايتِهِ عَنْ فَقَد أَبُويَه ، وَتَعَلَّقَ «مُحَمَّدٌ » بِجَدِّه، فَصارَ لا يَكَادُ يُفَارِقُهُ حَتَّى فِي مُجَالِسِهِ مَعَ كِبَارِ قَوْمِهِ فِي مُنْتَدَيَاتِ «قُرَيْشٍ» وَمَجالسِها.

لكنَّ الأيَّامَ كَانَتَ تُخَفِى أَخْزَانًا جَدِيدَةً لِمُحَمَّد، فمَا لَبِثَ أَنَ تُوفِّى جَدُّهُ «عَبَدُ المطَّلِب»، وَلَمْ يَكُنْ عُمْرُ «مُحَمَّد» قَدْ جَاوَزَ الثَّامِنَة، فَتَجَدَّدَتْ آلامُهُ مَرَّةً أُخْرَى، وَعَرَفَتِ الأحزانُ طَرِيقَها إلَى







بَعْدَ وَفَاةِ «عَبِدِ المُطَّلِبِ» انْتَقَلَ «مُحَمَّدُ » إلَى بَيْتِ عَمِّهِ «أَبِي طَالِبِ»، وكانَ «أَبُو طَالِبِ» فَقيرًا قَلِيلَ المَالِ، فَبَارَكَ اللَّهُ لَهُ بِفَضْلِ رِعَايَتِهِ هَذَا اليَّتِيمَ المُبَارَكَ، وَوَجَدَ «مُحَمَّدُ » في عَمِّه مِنَ الجُبِّ والرِّعَاية مَاعَوَّضَهُ عَما فَقَدَهُ مِنْ حَنَانِ جَدِّهِ لَهُ وَعَطْفِهِ عَلَيْهِ وَرَحْمَتِهِ بِهِ.

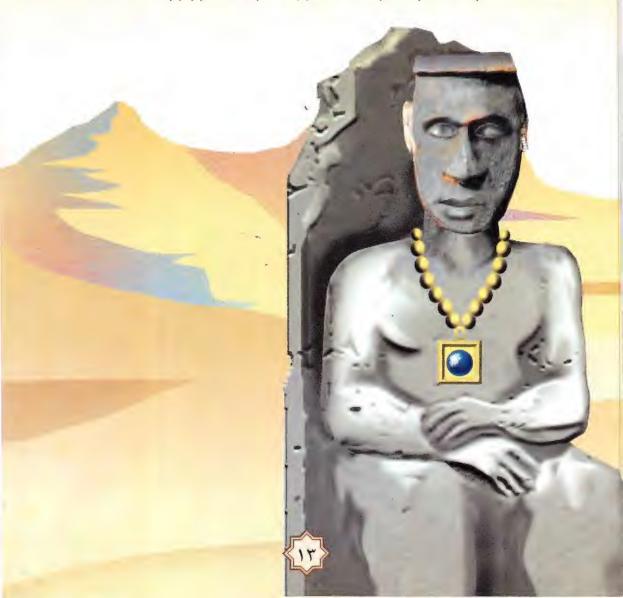

وَحِينَمَا بَلَغَ «مُحَمَّدٌ» التَّانِيةَ عَشَرَةَ مِنَ عُمْرِهِ، أَرَادَ عَمَّهُ أَنْ يَخْرُجَ بِتِجَارِةٍ إِلَى «الشَّامِ»، فتَعَلَّقَ بِهِ «مُحَمَّدٌ»، وَأَلحَّ عَلَيْهِ فِي الخُرُوجِ مَعَهُ، فَرَقَّ لَهُ عَمُّهُ، وَأَخَذَهُ مَعَهُ، وكَانَتْ تلك الرِّحْلةُ هِي أُوَّل رِحْلة لِمُحَمَّد إِلَى بِلادِ الشَّامِ، وَسَارَتِ القَافِلَةُ فِي طَرِيقِها تَعَبُرُ الصَّحَارِي والوِدِيَانَ حَتَّى وَصَلَتْ إلى مَشَارِفِ الشَّامِ بَعْدَ رِحْلَةً طَوِيلَةً شَاقَّةٍ.







وَحِينَمَا رَأَى «بُحيرا» «مُحَمَّدًا» عَرَفَهُ مِنَ بَعَضِ أَوْصَافِهِ التِي ذَكَرَتَهَا كُتُبُهم المُقَدَّسَةُ، وَأَدْرَكَ أَنَّهُ النَّبِيُّ المُنْتَظَرُ، فَسَأَلَ عَمَّنَ خَاءَ مَعَهُ، فَلَمَّا دَلُّوهُ عَلَى عَمِّه أَخْبَرَهُ أَنَّ هَذَا الغُلامَ سَيَكُونُ لَهُ شَأَنُ عَظِيمٌ، وَنَصَحَهُ بِالرُّجُوعِ بِهِ إلى «مَكَّةَ»، وَحَذَّرَهُ مِنَ اليَهُود، وَبَعَدَ عِظيمٌ، وَنَصَحَهُ بِالرُّجُوعِ بِهِ إلى «مَكَّةَ»، وَحَذَّرَهُ مِنَ اليَهُود، وَبَعَدَ رِحْلَةً قَصيرة في بِلاد ِ «الشَّامِ» عَادَ «مُحَمَّدٌ » إلى «مَكَّةَ» لِيَبَدأ مَرْحَلَةً جَديدةً مِنْ حَيَّاتِهِ.



إِنَّ خَيْرٌ مَا يَقُرُؤُهُ أَبْنَاؤُنَا هُو السِّيرَةُ النَّبُويَّةُ التِّي تَقُصُّ عَلَيْهُمْ حَيَاةً خَيْرِ البِشَرِ وَأَكُمْلِ إِنْسَانِ عَاشَ علَى ظَهْرِ الأَرْضِ. إِذْ كَانَتْ حَيَاتُهُ كُلُّهَا دِينًا وَدُنْيًا، علْمًا وَعَمَلًا، خَلُقًا وَسِلُوكًا، بُطُولَةً وَكِفَاحًا، رَحِمْةً وعدُلاً، عَفُوا وسماحةً.

بِعَثُهُ اللَّهُ في جَزِيرَةِ العَرَبِ، فَأَحْياً أُمَّةً وأَقَامَ دُولَةً، وَرَبِّي رِجَالًا ، فَأَنَّارَ الدُّنْيَا وَنَشَرَ الإسْلاَمُ.

## صدر منها:

١- مولد التور.

٣- الزواج المباراك.

٥- الجهر بالدعوة.

٧- الهجرة المباركة.

٩- بدر الكبرى.

۱۱- غزوة حنين.

٢- محمد البتيم.

٤- بعثة النسي عليه.

٦- عام الحزن.

٨- الرسول في المدينة.

١٠ - مؤامرة الأحزاب.

١٢ - وفاة النبي ﷺ.

١٥ شارع أحمد عرابي - المهندسين - ص ـ ب ٢٥ الدقى - القاهرة ت ، ٣٤٤٧١٧٣ فاكس ، ٣٠٣٧١٤٠

E-Mail:Safeer@link.com.eg Web Site: www.safeer.com.eg

